

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كامل الكيلاني القامرة

## ڪالڪالي

## قصصمنألف ليلة

# خسروشاه

الطبعة الرابعة عشرة





نَشَأَ « خُسْرَوْشاهُ » فِي بِلادِ ٱلْفُرْسِ . وَكَانَ أَبُوهُ مَلِكُ الْبِلادِ ، فَعُنِي بِتَرْبِيتِهِ وَتَثْقِيفِهِ مَلْكًا عَلَى تِلْكَ ٱلْبِلادِ ، فَعُنِي بِتَرْبِيتِهِ وَتَثْقِيفِهِ مَا أَنْهُومِ وَٱلْهُنُونِ . وَأَخْتَارَ لِذَلِكَ أَكْبَرَ ٱلْمُلَمَاء وَٱلْمُدَرِّسِينَ فِي عَصْرِهِ ، فَنَشَّنُوهُ أَحْسَنَ تَنْشِئَةٍ ، أَعْنِي : رَبَّوْهُ أَحْسَنَ رَبْشِئَةٍ ، أَعْنِي : رَبَّوْهُ أَحْسَنَ رَبْشِئَةٍ ، أَعْنِي : رَبَّوْهُ أَحْسَنَ رَبْشِئَةٍ ، أَعْنِي : رَبَّوْهُ أَحْسَنَ رَبِيةٍ . وَكَانَ • خُسْرَوْشَاهُ » ذَكِيًّا جِدًّا وَمُحِبًّا لِلدَّرْسِ ، فَتَمَلَّم رَبْبِيةٍ . وَكَانَ • خُسْرَوْشَاهُ » ذَكِيًّا جِدًّا وَمُحِبًّا لِلدَّرْسِ ، فَتَمَلَّم اللَّيْنِ ، وَبَرَعَ فِي فُنُونِ ٱلْحَرْبِ وَٱلْمُرُوسِيَّةِ وَٱلْهُنَّونَ الْحَرْبِ ، وَرَوَى أَعْذَبَ ٱلْأَشْمَارِ ٱلَّتِي قَالَهَا لَهُمَا لِكُونَ الْحَرْبِ وَالْمُرُبِ ، وَلَكِنَّ أَكْبَرَ هَمَّةٍ كَانَ مُنْصَرِفًا إِلَى فَنَ الْخَطِّ . وَلَمْ يَكَدُ يَصِلُ إِلَى سِنِّ الشَّبَابِ حَتَّى فَاقَ فِيهِ أَهْلَ عَصْرِهِ وَلَمْ عَصْرِهِ وَلَهُ عَلَى فَلَا اللهَ اللهِ الْهَدْ . وَمِنْهُمُ مُعَلِّمُ إِلَى بِلادِ الْهَدْ . وَمِنْهُ مَنَّ إِلَى بِلادِ الْهَدْ . . وَمِنْهُمُ مُعَلِّمُ إِلَى بِلادِ الْهَدْ . . وَمِنْهُمْ مُعَلِّمُ إِلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ الْهَدْ . . وَمِنْهُمْ مُعَلِّمُ إِلَى بِلادِ الْهَدْ . . . وَمَنْهُمْ مُعَلِّمُ إِلَى بِلادِ الْهَدْ . . . وَمِنْهُمْ مُعَلِّمُ إِلَى مُنْهُمُ وَاللَّا عَلَيْهِ وَصَلَ إِلَى بَلادِ الْهَدْ . . . وَمِنْهُمْ مُعَلِّمُ إِلَى مُؤْمَا عَصْرِهُ مَا مُنْهُ وَمُعْلِلُ إِلَى مُنْ الْمُعْدِ . . وَمِنْهُمْ مُنْ أَلُولُ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ . وَدَاعَ صِيلَهُ مَنْ وَمَلَ إِلَى بَلَادِ الْهَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمُ . وَالْمُؤْمُ الْمُعُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُا

# ٢ – قُطَّاعُ الطَّرِيقِ

وَعَلِمَ مَلِكُ الْهِنْدِ ما وَصَلَ إِلَيْهِ «خُسْرَوْشاهُ» مِنَ النُّهُوغِ ، فاشْتاقَ إِلَى رُونْيَتِهِ ، وَأَرْسَلَ سَفِيرَهُ وَمَعَهُ هَدايا نَفِيسَة " إِلَى أَبِيهِ . وَكَانَ أَبُوهُ يُحِبُّ تَوْثِيقَ الصِّلاتِ مَعَ مَلِكِ الْهِنْدِ ، وَيَرَى فِي مِثْلِ هَٰذِهِ السِّياحاتِ ذُرُوسًا نَافِعَةً لِوَلَدِهِ . فَأَرْسَلَهُ مَعَ السَّفِيرِ وَمَعَهُما عَشَرَةَ جِمالِ مُحَمَّلَةً بِٱلنَّفَائِسِ هَدِيَّةً لَهُ ، وَعِشْرِينَ فارسًا لِلْحِراسَةِ . وَمَا زَالُوا ساتُرينَ شَهْرًا كامِلًا . ثُمُّ فَاجَأُهُمْ خَمْنُونَ لِصًّا مِنْ قُطّاعِ الطُّريقِ . فَصاحَ فِيهِمْ أَحَدُ الْفُرْسانِ: « إِنَّنَا

رُسُلُ مَلِكِ الْفُرْسِ إِلَى

مَلِكِ الْهِنْدِ ، فَسَخِرُوا مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَمْ يَرَ «خُسْرَوْشَاهُ » بُدًّا مِنَ الدِّفاعِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَحَارَبَ مَعَ رِجَالِهِ ، حَتَّى سَقَطُوا عَنْ آخِرِهِمْ ، الدِّفاعِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَحَارَبَ مَعَ رِجَالِهِ ، حَتَّى سَقَطُوا عَنْ آخِرِهِمْ ، بَيْنَ قَتِيلٍ وَجَرِيحٍ . وَلَمَّا يَئِسَ مِنْ مُقَاوَمَتِهِمْ أَرْخَى لِحِصانِهِ الْمِنَانَ اللَّهِ الْمِنانَ (أَي : اللَّجَامَ) . وَمَا زَالَ - حِصانَهُ - يَجْرِى بِهِ حَتَّى ارْتَمَى عَلَى الأَرْضِ مَيِّتًا . فَتَلَقَّتَ وَرَاءَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتْنَبَعُهُ . فَعَلِمَ أَنَّهُمْ شُغِلُوا بَجَمْع الْفَنائُم ، وَحَمِدَ اللهَ عَلَى سَلامَتِهِ .

٣ - فِي ضِيافَةِ خَيَّاطٍ

وَمَا زَالَ سَائِرًا عَلَى قَدَمَيْهِ عِدَّةَ أَيَّامٍ ، عَلَى غَيْرِ هُدًى . وَكَانَ يَقْتَاتُ بِٱلْأَعْشَابِ الَّتِي يَجِدُها فِي أَثْنَاءِ سَيْرِهِ ، وَيَنَامُ فِي الطَّرِيقِ ،

حَنَّى لَاحَنْ لَهُ مَدِينَة "كَبِيرَة". فَسَارَ إِلَيْهَا وَدَخَلَهَا ، وَفَرِحَ بِرُوْيَةِ النَّاسِ ، بَعْدَ أَنْ حُرِمَ رُوْيَتَهُمْ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ . وَرَأَى دُكَانَ خَيَّالٍ ، فَعَيَّاهُ وَسَأَلَهُ : «مَا أَسْمُ هَذِهِ الْمَدِينَةِ يَاسَيِّدِي ؟ » فَعَلِمَ الْخَيَّاطُ أَنَّ مُحَدِّثَهُ غَرِيبٌ . وَسَأَلَهُ عَنِ أَسْمِهِ ، وَكَنْفَ جَاءً إِلَى هٰذَا الْخَيَّاطُ أَنَّ مُحَدِّثَهُ غَرِيبٌ . وَسَأَلَهُ عَنِ أَسْمِهِ ، وَكَنْفَ جَاءً إِلَى هٰذَا

الْبَلَدِ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ كُلَّ ما حَدَثَ لَهُ . فَحَزِنَ الْخَيَّاطُ لِقِصَّتِهِ ، وَقَالَ لَهُ ناصِحًا : «احْذَرْ يا وَلَدِى أَنْ تُخْبِرَ أَحَدًا بِأَمْرِكَ . لِأَنَّ مَلِكَ هٰذِهِ الْبِلادِ خَصْمُ شَدِيدُ الْخُصُومَةِ لِأَبِيكَ . وَلَوْ عَلِمَ بِكَ لَقَتَلَكَ . ، هُذِهِ الْبِلادِ خَصْمُ شَدِيدُ الْخُصُومَةِ لِأَبِيكَ . وَلَوْ عَلِمَ بِكَ لَقَتَلَكَ . ، فَشَرَوْشَاهُ » وَأَقَامَ فِي ضِيافَتِهِ عِدَّةَ أَيَّامٍ .

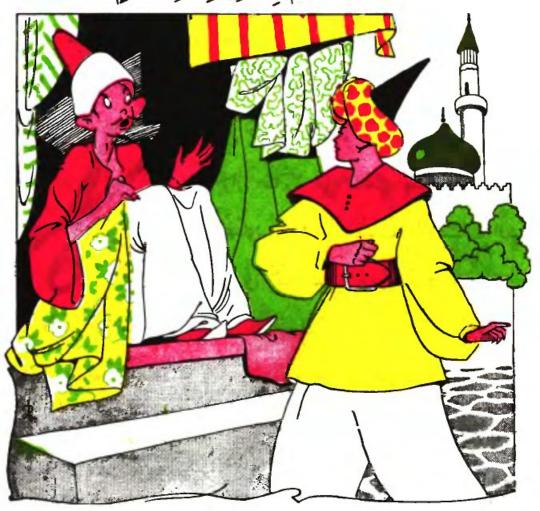

## ٤ - في أَلْنَابَةِ

ثُمَّ قَالَ لَهُ ٱلْخَيَّاطُ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَقَدْ قَوِىَ بَعْدَ ضَعْفِهِ : ﴿ إِنَّ مِنْ عَادَةِ ٱلْأُمْرَاءِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا فِي صِغَرِهِمْ حِرْفَةً لِتَنْفَعَهُمْ فِي وَقْتِ ٱلضِّيقِ . فَأَىُّ حِرْفَةٍ تَعَلَّمْتَ ؟ ، فَقَالَ لَهُ : ولَقَدْ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْعُلُومِ وَٱلْفُنُونِ ، وَبَرَعْتُ فِي فَنَّ ٱلْخُطَّ ، . فَقَالَ لَهُ ٱلْخَبَّاطُ : و كُلُّ ذٰلِكَ لا يَنْفَعُكَ ٱلْآنَ. وَسَأَشَعَى لَكَ فَأْسًا وَحِبالًا ، لِتَذْهَبَ بِهَا إِلَى ٱلْنَابَةِ حَجَّ وَ تَقْطُعَ مَا تَسْتَطِيعُ مِنَ ٱلْخَشَبِ وَتَبِيعَهُ . فَأَنْتَ شَابٌ قَوِى قَادِرٌ عَلَى ٱلْعَمَلِ لِإِكْتِسَابِ ٱلْقُوتِ، . فَقَرحَ بِذَلِكَ ، وَظَلَّ يَذْهَبُ إِلَى ٱلْنَابَةِ كُلَّ يَوْمٍ فَيَقَطَّمُ كَثِيرًا مِنْ خَشَبٍ\_ ٱلشَّجَرِ وَ يَبِيِعُهُ ، حَنَّى وَقَى ما عَلَيْهِ مِنَ ٱلدَّيْنِ لِلْخَيَّاطِ ، وَٱدَّخَرَ مِنَ ٱلشَّجَرِ وَ يَبِيعُهُ ، حَنَّى وَقَى ما عَلَيْهِ مِنَ ٱلدَّيْنِ لِلْخَيَّاطِ ، وَٱدَّخَرَ مِنَ ٱلشَّالِ مَقْدارًا كَبِيرًا .

# ه – تَخْتَ ٱلْأَرْض

وَفِي أَحَدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ وَخُسْرَوْشَاهُ ، يَقَطَعُ جِذْعَ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ فِي مَكَانِ بَعِيدٍ مِنَ ٱلْنابَةِ ، فَرَأَى فِي ٱلْأَرْضِ حَلْقَةً مِنَ ٱلْحَدِيدِ ، فَرَقَعَ ٱلْبابَ – بِقُو يَهِ كُلّها – مُثَبَّنَةً فِي بابِ مِنَ ٱلْخَشَبِ . فَرَفَعَ ٱلْبابَ – بِقُو يَهِ كُلّها بَ مَنَانًا فَسِيحًا ، وَحَدِيقَةً فَرَأَى تَحْتَهُ سُلّمًا ، فَنَزَلَ ، فَوَجَدَ مَكَانًا فَسِيحًا ، وَحَدِيقَةً كَبَيرَةً ، وَتَصْرًا لَمْ يَرَ لَهُ شَبِيهًا عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ . وَرَأَى ٱلْمُكَانَ مُضِيئًا (أَى : مُنَوَّرًا) وَإِنْ لَمْ تَصِلُ





# ٦ - أَسِيرَةُ ٱلْجِنِّي

وَرَأَى فَتَاةً حَسْنَاءَ جَالِمَةً عَلَى أُرِيكَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ ، فَزَادَ عَجَبُهُ . وَمَا كَادَتْ تِلْكَ ٱلْفَتَاةُ تَرَاهُ حَتَّى أَصْفَرٌ لَوْنَهُا ، وَأَضْطَرَبَتْ مِنْ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ . وَسَأَلَتُهُ : «مَنْ أَنْتَ ؟ وَكَيْفَ أَتَيْتَ إِلَى هٰذَا ٱلْمَكَانَ ؟ » فَأَخْبَرَهَا بَصَّتِهِ كُلُّها . فَأَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ ، وَزالَ عَنْها ٱلْخَوْفُ . فَسَأَلَهَا عَنْ قِصَّهَا ، فَقَالَتْ لَهُ : ﴿ إِنَّ قِصَّتِي أَعْجَبُ مِنْ قِصَّتِكَ ، فَأَنَا بِنْتُ مَلِكٍ مِثْلِ أَبِيكَ ، وَقَدْ خَطِفَنِي جِنِّي مِنْ قَصْرِ أَبِي فِي لَبْلَةِ ٱلْمُرْسِ ، وَأَحْضَرَ نِي / إِلَى هُنا ، وَسَجَنَنِي تَحْتَ ٱلْأَرْضِ . وَهُوَ يَزُورُنِي مَرَّةً فِي يَوْمِ ٱلْجُنْعَةِ مِنْ كُلِّ

أُسْبُوعٍ . وَقَدْ مَضَتْ عَلَىَّ عِدَّةُ سَنَواتٍ وَأَنَا فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ ٠٠

# ٧ - طِلْسُمُ ٱلْجِئِّ

وَظُلُّ وخُسْرَوْشَاهُ • يُحادِثُ تِلْكَ ٱلْفَتَاةَ ٱلسَّجينَةَ فِي مُخْتَلِفِ ٱلْأَحادِيثِ وَيُصَبِّرُها وَيُوسِّيها، حَتَّى جاءَ وَقْتُ ٱلْفَدَاءِ . فَدَخَلا غُرْفَةَ ٱلْأَكُلِ ، ح فَرَأَى فِيها « خُسْرَوْشاهُ » مِنْ أَنُوانِ ٱلطَّمَامِ وَٱلْفا كِهَةِ ( وَٱلشَّرابِ مَا لَمْ يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بَالٍ . فَقَالَتْ لَهُ ٱلْهَنَاةُ : ﴿ تَمَالَ كُلَّ يَوْمِ لِنَأْكُلَ مَعِي ، وَتَشْرَبَ مَا يَحْلُو لَكَ مِنَ ٱلطَّمامِ وَٱلشَّرابِ . وَلَكِنِّي أُحَذِّرُكَ أَنْ تَقْرِبَ هَٰذِهِ ٱلزُّجاجَةَ وَحْدَها . فَإِنْ شَرِبْتَ مِنْها نَدِمْتَ . فَأَكُلَ وخُسْرَوْشاهُ » وَشَرِبَ ما شاءَ . ثُمَّ وَسُوَسَ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ تِلْكَ ٱلزُّجَاجَةِ ، فَهَيَّهُ ٱلْفَتَاةُ ، وَحَذَّرَنْهُ سُوءَ ٱلْعَاقِبَةِ . فَٱشْتَدَّتْ رَغْبَتُهُ وَإِلْحَاحُهُ ، وَأَصَرَّ عَلَى عِنادِهِ . وَمَا كَادَ يَشْرَبُ قَلِيلًا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلشَّرابِ حَتَّى أَخْتَلَطَ ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ أَمَارِاتُ الْخَبَلِ . فَقَالَ لِلْفَتَاةِ ، وَهُمَا سَائُرَانِ في الْحَدِيقَةِ : «أَلَا تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَهُرُبِي مِنْ ذَٰلِكِ الْحِنِّي الْحَبِيثِ ،

وَنَذْهَبِي مَعِي إِلَى قَصْرِ أَبِيكِ ، أَوْ إِلَى أَيُّ مَكَانِ آخَرَ تَخْتَهِنِينَ فِيهِ ؟ • فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ مَدْهُوشَة " : • كَلّا لا سَبِيلَ إِلَى ذٰلِكَ ، فَإِنَّهُ يَهْتَدِى بِسُهُولَةِ إِلَى أَيِّ مَكَانِ أَذْهَبُ إِلَيْهِ . وَهُو يَقْتُلُنِي فَإِنَّهُ يَهْتَدِى بِسُهُولَةِ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ أَذْهَبُ إِلَيْهِ . وَهُو يَقْتُلُنِي اللهُ يَهُ مَنْهُ . عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسِي إِلَى قَطَ . بَلْ بَذَلَ كُلُّ الله فَي وُسْمِهِ لِإِسْعادِي وَتَلْبِيَةٍ كُلِّ مَا أُرِيدُهُ مِنْهُ . قَلِماذَا مَا فَي وُسْمِهِ لِإِسْعادِي وَتَلْبِيَةٍ كُلِّ مَا أُرِيدُهُ مِنْهُ . قَلِماذَا أَغْدِرُ بِهِ ؟ • فَقَالَ لَهَا : • وَمَا هٰذِهِ أَلْكُرَةُ ٱلزُّجَاجِيَّةُ ٱلنِّي أَراها أَغْدِرُ بِهِ ؟ • فَقَالَ لَهَا : • وَمَا هٰذِهِ أَلْكُرَةُ ٱلزُّجَاجِيَّةُ ٱلنِّي أَراها إِلَّهُ مِنْ النَّافُورَةِ ؟ • فَقَالَتْ لَهُ : • هٰذِهِ هِي طِلَّمْ ٱلْجِيِّةُ ٱلْجِيِّ أَلَاهُ الْمُعْمُ ٱلْجِيِّ اللهُ إِلَّهُ مَا أَيْدِي أَلَاهُ الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةُ الْمَسْتُ هٰذِهِ أَلْكُرَةً الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةَ الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُورَةِ ؟ • فَقَالَتْ لَهُ : • هٰذِهِ هِي طِلَّمْ ٱلْجُولِي اللهُ إِلَيْهِ . فَإِذَا لَمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةَ الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةَ الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةَ الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةَ الْمَاتِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ



#### ۸ – يَرُورُ ﴿ خَسْرُوشَاهُ ﴾

فَحَسِبَ وخُسْرَوْشَاهُ ، أَنَّهُ قادِرْ عَلَى قَتْلِ ٱلْجَنِّيِّ ، وَإِراحَةِ ٱلْفَتَاةِ مِنْهُ . فَقَالَ لِلْفَتَاةِ : ولا بُدَّ مِن ٱسْتِدْعَاء هٰذَا ٱلْجِنِّي ۗ ٱلْخَبِيثِ . وَسَأَقَتُكُهُ أَمَامَكِ بِفَأْسِي هَٰذِهِ . وَسَنَرَيْنَ مِنْ شَجَاعَتِي مَا لَا يَخْطُرُ لَكِ عَلَى بال ، . فَأَدْرَكَتِ ٱلْفَتَاةُ أَنَّ ٱلشَّرابَ قَدْ أَذْهَلَهُ عَنْ نَدَيُّر ٱلْعَوَاقِبِ . فَأَرْتَمَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ ، مُتَوَسِّلَةً إِلَيْهِ أَنْ يَكُفُّ عَنْ لَهٰدِهِ ٱلْحَمَاقَةِ ، وَإِلَّا أَهْلَكُهُمَا ٱلْحِنِّي مَمَّا . فَلَمْ يَعْبَأُ بِنَصِيحَتِها ، وَجَرَى مُسْرِعًا إِلَى ٱلطُّلُّسُمِ ، فَرَكَلَهُ بقَدَمِهِ ، فَحَطَّمَهُ .



وَمَا كَادَ وَخُسْرَوْشَاهُ ، يُحَطِّمُ ٱلطَّلْسُمَ حَتَّى أَظْلَمَتِ ٱلدُّنْيَا بِدُخَانِ كَثِيفٍ ، وَأَصْطَرَبَتِ ٱلأَرْضُ ، وَزُلْزِلَ ٱلْقَصْرُ . فَأَفَاقَ مِنْ غَفْلَتِهِ ، وَأَصْطَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ ، وَزُلْزِلَ ٱلْقَصْرُ . فَأَفَاقَ مِنْ غَفْلَتِهِ ، وَأَدْرَكَ – بَعْدَ فَوَاتِ ٱلْوَقْتِ – شَنَاعَةَ خَطَئِهِ . وَجَرَى غَفْلَتِهِ ، وَأَدْرَكَ بَعْدَهُ وَنَاتُهُ ، لِشِدَّةِ مَا لَحِقَهُ مِنَ ٱلْخَوْفِ . إِلَى ٱلشَّلَمِ تَارِكًا حِذَاءُهُ وَفَأْسَهُ ، لِشِدَّةِ مَا لَحِقَهُ مِنَ ٱلْخَوْفِ . وَمَا زَالَ مُسْرِعًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَهُوَ لا يَكَادُ يُفِيقُ مِنَ ٱلدُّيْنِ ٱسْتَوْلَيَا عَلَيْهِ لِهُولِ مَا رَأَى وَسَمِعَ . الرَّعْبِ وَالْهَرَعِ ، ٱللَّذَيْنِ ٱسْتَوْلَيا عَلَيْهِ لِهَوْلِ مَا رَأَى وَسَمِعَ .

# ١٠ – وخُسْرَوْشاهُ، والْجِنَّيْ

وَمَا كَادَ يَسْتَقِرُ فِي يَيْتِهِ حَتَّى جَاءَهُ ٱلْخَيَّاطُ وَقَالَ. لَهُ : ﴿ لَقَدْ جَاءً إِلَى دُكَّا نِي شَيْخٌ – وَمَعَهُ فَأْسُكَ وَحِدَاوُكَ - وَسَأَلَنَى : ﴿ هَلْ تَعْرِفُ صَاحِبَ هَٰذِهِ ٱلْفَأْسِ وَهَٰذَا ٱلْحِذَاءِ؟ ۚ فَقُلْتُ لَهُ : ﴿ نَعَمْ ۗ ۗ ، وَأَرْشَدْتُهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ . وَهُو َ يَنْتَظِرُكَ بِالْبِابِ » . فَأُشْتَدُّ رُعْبُ ﴿ خُسْرَوْشَاهَ ، وَأُرادَ أَنْ يُخْفِي لَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ ٱلشَّيْخِ . وَإِذَا بِالسَّقَفِ يَنْشَقُّ ، وَإِذَا بِالشَّيْخِ يَهُمْ عُلَيْهِما ، وفي يَدِهِ ٱلْفَأْسُ وَٱلْحِذَاءُ . ثُمَّ قَالَ لِخُسْرَوْشَاهَ : وأَلَيْسَتْ هٰذِهِ فَأْسَكَ؟ أَلَيْسَ هٰذَا حِذَاءَكَ ياسَيِّدِي؟ ، فَاصْفَرَّ وَجْهُ ٱلْفَتَى ، وَٱمْتَلاَّ قَلْبُهُ رُعْبًا مِنْهُ . وَلَـكِنَّ ٱلشَّيْخَ أَمْسَكُ بِذِراعِهِ ، وَرَفَعَهُ فِي ٱلْفَضاءِ ، وَطارَ بِهِ قَلِيلًا ، ثُمَّ هَبَطَ فَإِذَا هُوَ جِئٌّ ، كَرَيُّهُ ٱلْمُنْظَرَ .

# ١١ – عاقِبَةُ ٱلنَّهُوْرُ

ثُمُّ سَأَلَهُ ٱلْجِنِّي : ﴿ أَلَا تَمْرِفُ هَٰذِهِ ٱلْفَتَاةَ ؟ ﴾ فَقَالَ لَهُ : • كَلَّا لا أَعْرِفُها ، ولَمْ أَرَها في حَياتِي قَطُّ ، . فَقَالَ ٱلْجِئِّي لِلْفَتَاةِ : « أَلا تَعْرِ فِينَ هٰذَا ٱلْفَتَى؟ ، فَقَالَتْ لَهُ : « كَلَّا لا أَعْرِفُهُ ، وَلَمْ أَرَّهُ فِي حَياتِي قَطُّ ، . فَقَالَ لَهَا ٱلْجَنِّي عَاضِبًا : « أَلَمْ يَنْسَ عِنْدَكِ حِذَاءَهُ وَفَأْسَهُ هَٰذَيْنَ ؟ ، فَسَكَتَتْ وَلَمْ تُجبْ . فَالْتَفَتَ ٱلْجَنِّي إِلَى ٱلْفَتَاةِ ، وَقَالَ لَهَا : ﴿ إِنْ كُنْتِ لَا تَمْرِ فِينَ هَٰذَا ٱلْفَتَى فَخُذِى هَٰذَا ٱلسَّيْفَ فَاقْتُكِيهِ بِهِ ، فَقَالَتْ لِلْجِنِّيِّ : ﴿ وَأَيُّ جُرْمِ أَرْ تَكَبُّهُ حَتَّى أَقْتُكُهُ ؟ كَلَّا ، لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْتُلَ بَرِينًا ! • فَالْتَفَتَ ٱلْجَنِّي إِلَى ٱلْفَتَى ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ إِنْ كُنْتَ لَا تَمْرِفُ هَٰذِهِ ٱلْفَتَاةَ فَخُذْ هَٰذَا ٱلسَّيْفَ فَاقْتُلُهَا بِهِ ، فَقَالَ لِلْجَنِّيِّ : ﴿ وَكُنْفَ أَقْتُكُ نَفْسًا مِنْ غَيْرِ ذَنْبِ جَنَتْهُ ؟ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا ٱلْجَنِّيُ عَاضِبًا ، وَقَالَ : « لَوْلَمْ تَكُذِّبا عَلَى . كَنْفُونْتُ عَنْ ذَنْبِكُما . وَلْكِنَّنكُما كَاذِبانِ . وَلا بُدَّ مِنْ عِقابكُما فَأَمَّا هٰذِهِ ، فَإِنَّى سَأَسْجُنُهُا فِي مَنارَةِ سُحِيقَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِنْسِيٌّ

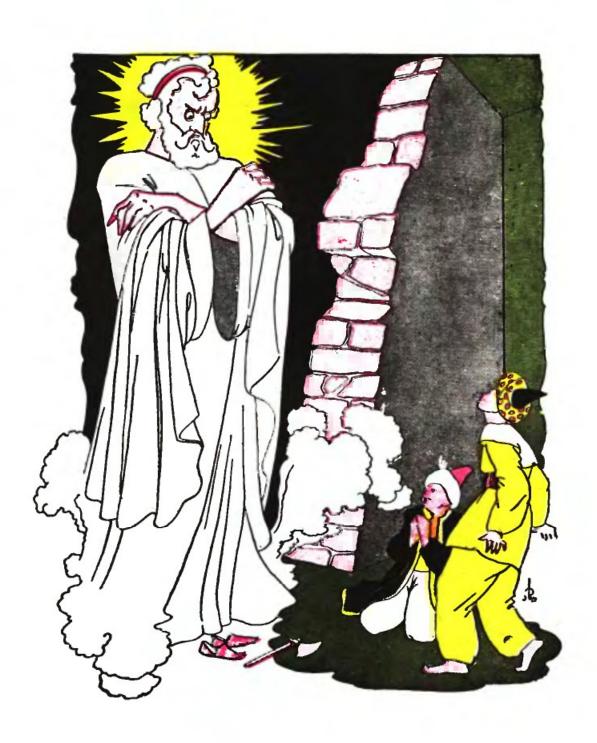

وَلا جِنِّى ، ثُمَّ أَدَعُها بِلا طَعَامٍ وَلا شَرَابٍ حَتَّى تَهْلِكَ ، ثُمَّ أَظْلَمَتِ الْمُوْفَةُ وَلَاشِرابِ حَتَّى تَهْلِكَ ، ثُمَّ أَظْلَمَتِ الْمُوْفَةُ وَلَاشِ اللَّهُ الْمُوْفَةُ وَلَاسً اللَّهُ الْمُوْفَةُ وَلَاسً اللَّهُ الْمُوْفَقِقُ أَثَرُ . الْمُعَامِقُ أَثَرُ . وَمُرَادِ وَمُرَادِ وَمُرَادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

١٢ - «خُسْرَوْشاهُ » يُمسَخُ قِرْدًا
 مُمَّ قَالَ ٱلْجِنِّىُ لِلْفَتَى : «لَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ مَعَكَ مِثْلَ ذَلِكَ .

وَلَكُنِّنِي سَأَكُنَتِي بِمَسْخِكَ قِرْدًا ، أَوْ كَلْبًا ، أَوْ حِمارًا ، أَوْ أَلْمَسْخُ : تَحْوِيلُ أَوْ أَسَدًا ، أَوْ مَا شَيْتَ مِنْ أَنُواعِ ٱلْحَبَوانِ (وَٱلْمَسْخُ : تَحْوِيلُ الصُّورَةِ إِلَى صُورَةٍ أَقْبَحَ مِنْها) ، . فَارْتَمَى عَلَى قَدَمَيْهِ ، وَبَكَى الصُّورَةِ إِلَى صُورَةٍ أَقْبَحَ مِنْها) ، . فَارْتَمَى عَلَى قَدَمَيْهِ ، وَبَكَى مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ خَطِيئَتَهُ . وَفَصَّ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَخْبارِ مُنَوَسِّلًا إِلَيْهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ خَطِيئَتَهُ . وَفَصَّ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَخْبارِ

فِي نَضْلِ ٱلْحِلْمِ وَٱلْتَغُو ِ عِنْدَ ٱلْمَقْدِرَةِ .

وَلَكِنَّ ٱلْجِنِّ لَمْ يُصْغِ إِلَيْهِ ، وَطَارَ بِهِ إِلَى قِمَّةِ جَبَلٍ مُوْ تَفِيعٍ وَأَخَذَ بِيدِهِ قَوْلًا مِنَ ٱلسِّحْرِ ، وَجَمْجُمَ قَوْلًا مِنَ ٱلسِّحْرِ ، وَجَمْجُمَ قَوْلًا مِنَ ٱلسِّحْرِ ، وَأَخَذَ بِيدِهِ قَلِيلًا مِنَ ٱلسِّحْرِ ، وَهُو يَقُولُ : «اخْرُجْ مِنْ صُورَةِ ٱلْقِرْدِيَّةِ ، وَهُو يَقُولُ : «اخْرُجْ مِنْ صُورَةِ ٱلْقِرْدِيَّةِ ، .

ثُمَّ طَارَ ٱلْجِنِّي وَتَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ مَسَخَهُ قِرْدًا .

#### ١٣ - مَرْكُ ٱلنَّجاة

وَسَارَ ٱلْقِرْدُ ، وَهُو لا يَدْرِى إِلَى أَيْنَ يَسِيرُ . وَنَلَ إِلَى سَفْحِ ٱلْجَبَلِ (أَىْ: أَسْفَلِهِ) وَوَقَفَ عَلَى شَاطِيء بَحْرٍ قَرِيبٍ مِنْ ٱلشَّاطِيء بَحْرٍ قَرِيبٍ مِنْ ٱلشَّاطِيء ، فَلاحَ لَهُ مِنْهُ ، فَرَأَى مَرْكَبًا كَبِيرًا يَشْتَرِبُ مِنَ ٱلشَّاطِيء ، فَلاحَ لَهُ أَمَلُ فِي ٱلنَّجَاةِ . فَقَطَعَ غُصْنًا كَبِيرًا مِنْ إِحْدَى ٱلْأَشْجارِ وَٱلْقَ بِهِ أَمَلُ فِي ٱلنَّجْرِ ، وَقَطَعَ فَرْعَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، وَصَارَ يَجْدِفُ بِهِما ، حَتَّى رَآهُ مَنْ فِي ٱلْمَجْدافِ . فَنَ الشَّفِينَة بِالْمَجْدافِ . مَنْ فِي ٱلْمَرْكِنِ ، وَمَدُوا إِلَيْهِ حَبْلًا طَوِيلًا ، فَأَمْسَكَ بِهِ ،

وَمَا كَادَ ٱلْقِرْدُ يَسْتَقِرُ فِي ٱلْمَرْكَ ِحَتَّى قَالَ أَحَدُ ٱلْمُسَافِرِينَ :

ه ما فائدَةُ هٰذَا ٱلْقِرْدِ لَنَا ؟ » فقالَ آن ن ، خَيْرُ لَنَا أَنْ تُلقِيَهُ

(أَى : نَرْمِيَهُ) فِي ٱلْبَحْرِ » . وَقَالَ اللّهِ نَ « بَلْ نَقْتُلَهُ » وَهَالَ اللّهِ نَا فَا لَهُ مَنْ اللّهِ مُنَا أَنْ تُقْتُلَهُ ، وَجَعَلَهُ وَهَكَذَا . فَارْتَمَى عَلَى قَدَمَى ٱلرُّبَّانِ ، فَرَقَ لَهُ قَلْبُهُ ، وَجَعَلَهُ فِي حِمايَتِهِ .

### ١٤ – خَطَّاطُ ٱلْمَلِكِ

وَسَارَ ٱلْمَرْكَبُ بِهِمْ خَمْسِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ وَصَلُوا إِلَى شَاطِي مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ . فَجاءَ رَسُولُ ٱلْمَاكِ ، وَقَالَ لِلرُّبَّانِ : «لَقَدْ مَاتَ خَطَّاطُ ٱلْمَلِكِ مُنْذُ شَهْرٍ ، وَنَحْنُ نَبْحَثُ - فِي كُلِّ مَرْكَبِ يَفِدُ إِلَى بلادِنا - عَنْ خَطَّاطٍ يَخْلُفُهُ . فَإِذَا كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ مَنْ يُجَوِّدُ ٱلْخَطَّ ، فَلْيَكْتُبْ سَطْرًا فِي هٰذَا ٱلْقِرْطَاسِ ، لِنَعْرِضَهُ عَلَى ٱلْمَلِكِ ، وَيَرَى رَأْيَهُ فِيهِ ، . فَتَقَدَّمَ خَمْنَهُ مِنَ ٱلْسُافِرِينَ فَكَتَبُوا - فِي الْقِرْطاسِ – عِدَّةَ نَمَاذِجَ مِنَ ٱلْخَطِّ ٱلْجَمِيلِ. وَمَا كَادُوا يَنْتَهُونَ حَتَّى أَسْرَعَ ٱلْقِرْدُ إِلَى ٱلْقِرْطَاسِ فَخَطِفَهُ ، وَأَمْسَكَ ٱلْقَلَمَ بِيَدِهِ . فَٱ نُزَعَجَ ٱلْحَاضِرُونَ، وَخَشُوا أَنْ يُمَرِّقَ ٱلْقِرْطَاسَ. وَلَكِنَّهُمُ ٱطْمَأَنُّوا حِينَ رَأُونُهُ يَكْتُبُ نُخْبَةً مِنَ ٱلْحِكُمِ ٱلْمُخْتَارَةِ ، وَلا يَدَعُ نَوْعًا مِنْ أَنْواعِ ٱلْخَطِّ إِلَّا أَبْدَعَ فِيهِ إِبْداعًا . وَلَمَّا رَأَى ٱلْمَلِكُ خَطَّهُ أُعْجِبَ بهِ ، وَفَضَّلَهُ عَلَى كُلِّ خَطٍّ رَآهُ في حَباتِهِ ، وَأَمَرَ بِإَحْضَارِهِ إِلَيْهِ في مَوْكِب حافِلٍ. فَقَالُوا لَهُ : ﴿ إِنَّ كَاتِبَ هَٰذَا ٱلْخَطِّ الْبَدِيمِ



قِرْدٌ، . فَزَادَتْ دَهْشَتُهُ ، وَاشْتَدَّ شُوْقَهُ إِلَى رُوْبَتِهِ . فَأَلْبَسُوهُ حُلَّةً فَاخِرَةً (أَى : ثُو بًا جَدِيدًا حَسَنًا) ، وَوَ تَفَ النَّاسُ عَلَى جانِي الطُّريق يُحَيُّونَهُ مَدُّهُوشِينَ .

### ١٥ – يَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ

وَلَمَّا مَثَلَ الْقِرْدُ لَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ ، حَيَّاهُ بِأَدَبِ وَاخْتِرامٍ . فَمَجِبَ الْحَاضِرُونَ مِنْ ذَكَائِهِ ، الَّذِي هَدَاهُ إِلَى مَعْرَفَةِ الْمَلِكِ مِنْ تَيْهُمْ . وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى جَانِبِهِ ، فَجَلَسَ مُتَأَدُّبًا . وَلَمَّا جَاءَ وَقُتُ الْأَكُلُ دَعَاهُ إِلَى الْمَائِدَةِ فَأَكُلَ مَعَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ . وَرَأَى دَواةً وَقَلَمًا فَرِينَيْنِ ، فَكَتَبَ – بِخَطُّهِ الْبَدِيمِ – كَلِمَةً بَلِيغَةً يَشْكُرُ فِيهَا الْمَلِكَ . فَأَشْتَدَّتْ دَهْشَةُ الْمَلِكِ مِنْ نُبُوعِهِ ، وَدَعَاهُ إِلَى الشِّطْرَنْجِ لِيَلْعَبَ مَعَهُ ، فَرَآهُ مِنْ أَمْهَرِ اللَّاعِبِينَ .

## ١٦ - بنتُ الْمَاكِ

فَدَعَا الْمَلِكُ ابْنَتَهُ لِنَرَى لهذا الْقِرْدَ الْعَجِيبَ ، وَكَانَتْ بارِعَةً فِي السُّحْرِ . فَلَمْ تَكَدُ تَراهُ حَتَّى ابْتَسَمَتْ ، وَقَالَتْ لِأَبِيها : «لَيْسَ هٰذَا قِرْدًا – يَا أَبَتِ – بَلْ هُوَ أَمِيرٌ ، فَدَهِمَ الْمَلِكُ مِنْ قَوْلِهَا ، وَسَأَلَهَا عَنْ قِصَّتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ مُنْتَسِمَةً : « هٰذَا هُوَ الْأَمِيرُ « خُسْرَوْشَاهُ ، ابْنُ مَلِكِ الْفُرْسِ ، وَقَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ جِنِّى عَنِيدٌ ، النَّهُ الْعَيْتُ الْعَيْقُ الْعَلِي الْفُرْسِ ، وَقَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ جِنِّى عَنِيدٌ ، السَّمَةُ الْعِنْ الْعَلِي الْفُرْسِ ، وَقَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ جَنِّى عَنِيدٌ ، السَّمَةُ الْعِنْ الْعَلِي الْفَلِي كُلَّ مَا حَدَثَ لِذَلِكَ الْأُمِيرِ ، مُنْدُ وَمَالَ إِلَى هٰذِهِ الْمَدِينَةِ .

فَالْتَفَتَ الْمَلِكُ إِلَى الْقِرْدِ ، فَرَآهُ يُوَثِّمِنُ عَلَى كَلامِهِا . ١٧ – بِنْتُ الْمَلِكِ وَالْجِنِّيُ

نَقَالَ لَهَا الْسَلِكُ : « لَيْتَكِ يَا بِنْتِي قَادِرَةٌ عَلَى إِعَادَتِهِ إِنْسَانًا كَانَ » . فَقَالَتْ لَهُ : « سَأَرْجِمُهُ إِلَى صُورَتِهِ الْأُولَى » .

ثُمُّ سَارَتْ بِهِمْ إِلَى فِنَاءِ الْقَصْرِ، وَرَسَسَتْ دَاثْرَةً كَبِيرَةً جَلَسَ فِهَا الْسَلِكُ وَالْوَزِيرُ وَالْقِرْدُ . وَحَذَّرَتْهُمْ مِنْ تَخَطِّها حَتَّى لا بُهْلِكُهُمُ الْجِنِّيُّ . وَأَخَذَتْ قَلِيلًا مِنَ الْمَاهِ ، ثُمَّ رَشَّتُهُ عَلَى وَجْهِهِ قَائِلَةً : «اخْرُجْ مِنَ الْقِرْدِيَّةِ إِلَى صُورَتِكِ الْأُولَى، فَعَادُ إِنْسَانًا . وَإِذَا بِاللهُ نَيا تُظْلِمُ بِدُخَانِ كَثِيفٍ، وَيُقْبِلُ الْجِنِّيُ - وَهُوَ فِي مِثْلِ طُولِ النَّخْلَةِ - وَيَقُولُ: « كَنْفَ تَجْرُ بِينَ - أَيَّتُهَا الْحَبِيثَةُ - أَنْ تُولِ النَّخْلَةِ - وَيَقُولُ: « كَنْفَ تَجْرُ بِينَ - أَيَّتُهَا الْحَبِيثَةُ - أَنْ تَرْجِمِي هٰذَا الْقِرْدَ إِنْسَانًا كَمَا كَانَ؟ »

#### ١٨ - حَرْبُ السَّحَرَةِ

وَمَا كَادَ الْجِنِّ كُيْمٌ قَوْلَهُ حَتَّى تَمَثَّلَ لَهُمْ أَسَدًا ، وَأَرادَ أَنْ يَفْتُرِسَ الْفَتَاةَ . فَاسْتَلَّتْ شَعْرَةً مِنْ رَأْسِها فَصَارَتْ سَبْقًا ماضِيًا ، فَضَرَبَتْهُ بهِ ، فَشَطَرَتْهُ نِصْفَيْن .

فَاخْتَفَى الرَّأْسُ فَهَارَ عَقْرَبًا ، فَهَارَتِ الْأَمِيرَةُ حَيَّةً ، وَانْقَضَّتْ عَلَى الْعَقْرَبِ لِتَقْتُلُهَا . فَهَارا نَسْرَيْنِ ، وَطارا زَمَنَا قَلِيلًا فَلَي الْعَقْرَبِ لِتَقْتُلُهَا . فَهَارا نَسْرَيْنِ ، وَطارا زَمَنَا قَلِيلًا فَلَمْ يَرَهُما أُحَدْ .

ثُمُّ انْشَقَّتِ الْأَرْضُ ، وَظَهَرَ مِنْهَا قِطْ يَجْرِى ، وَيَجْرِى وَرَاءَهُ فِئْبُ يُحْوِى ، وَيَجْرِى وَرَاءَهُ فِئْبُ يُحاوِلُ أَنْ يَفْتَرِسَهُ . وَإِذَا بِالْقِطِ يُصْبِحُ رُمَّانَةً تَرْ تَفِعُ إِلَى أَعْلَى ، ثُمَّ تَهْوِى (أَى : تَسْقُطُ ) إِلَى الْأَرْضِ فَتَتَفَرَّقُ حَبَّاتُها ، وَيُعْبِحُ الذِّنْبُ دِيكًا يَلْتَقِطُ حَبَّا ، بِسُرْعَةٍ لامَثِيلَ لَهَا .



## ١٩ – خاتِمةُ الْحَرْب

واخْتَفَتْ حَبَّة عَنْ ناظِرِهِ ، وَتَدَخْرَجَتْ بِسُرْعَةِ فَوَقَعَتْ فِي الْبِرْكَةِ وَصَارَتْ سَمَكَةً ، فَأَصْبَحَ الدِّبِكُ حُوتًا . فَعَادَتِ السَّمَكَةُ وَالْخُوتُ جِنِّيًّا وَفَتَاةً كَمَا كَانَا ، وَصَارَا يَتَقَاذَفَانِ النَّارَ ، أَعْنِى : وَالْحُوتُ جِنِّيًّا وَفَتَاةً كَمَا كَانَا ، وَصَارَا يَتَقَاذَفَانِ النَّارَ ، أَعْنِى : يَتَرَامَيانِ بِهِا . فَتَطَايَرَ الشَّرَرُ مِنْهُمَا ، فَأَحْرَقَ الْوَزِيرَ ، وَأَثْلُفَ يَتَرَامَيانِ بِهِا . فَتَطَايرَ الشَّرَرُ مِنْهُمَا ، فَأَحْرَقَ الْوَزِيرَ ، وَأَثْلُفَ يَتَرَامَيانِ بِهِا . فَتَطَايرَ الشَّرَرُ مِنْهُما ، فَأَحْرَقَ الْوَزِيرَ ، وَأَثْلُفَ عَيْنَ السَّلِكِ ، وَرَجْلَ «خُسْرَوْشَاهَ» . وَبَعْدَ قَلِيلٍ احْتَرَقَ الْجِنِّيُ وَالْأَمِيرَةُ ، فَصَارًا كُومَتَيْنِ مِنَ الرَّمَادِ .

# ٢٠ – خاتِمَةُ الْقِصَّةِ

وَرَأَى ﴿ خُسْرَوْشَاهُ ﴾ أَنَّهُ كَانَ سَبَبَ هٰذِهِ النَّكَباتِ كُلِّها ، فَرَحَلَ إِلَى بَلَدِهِ ، بَعْدَ أَنْ زارَ ضَرِبِحَ الْأَمِيرَةِ . وَلَمْ يَنْسَ ضَرَحَلَ إِلَى بَلَدِهِ ، بَعْدَ أَنْ زارَ ضَرِبِحَ الْأَمِيرَةِ . وَلَمْ يَنْسَ — طُولَ عُمْرِهِ — أَنَّ خَطَأً واحِدًا دَفَعَهُ إِلَيْهِ خُمْقُهُ ، كَانَ سَبَبًا فِي حُلُولَ عُمْرِهِ — أَنَّ خَطَأً واحِدًا دَفَعَهُ إِلَيْهِ خُمْقُهُ ، كَانَ سَبَبًا فِي تَعْرِيجِ أَمِيرٍ . وَتَعْوِيرِ مَلِكٍ ، وَتَعْرِيجٍ أَمِيرٍ . وَتَعْوِيرِ مَلِكٍ ، وَتَعْرِيجٍ أَمِيرٍ .

| 1991 / 5777 |                     | رقم الإيداع    |  |
|-------------|---------------------|----------------|--|
| ISBN        | 977 - 02 - 3323 - 4 | الترقيم الدولي |  |

1/91/111

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

# مكتبالأطمن البقلم كألكيلاني

## أستاطيرالعالم

- ١ الملك ميداس. ٢ في بلاد العجائب.
  - ٣ القصر الهندي . ٤ قصاص الأثر .
  - ه بطل أتينا . ٦ القيل الأبيض .

#### قصيص علمت

- ١ أصدقاء الربيع . ٢ زهرة البرسيم .
- ٣ في الاصطبل. ٤ جبارة الغابة.
- ه أسرة السناجيب ، أم سند وأم هند .
  - ٧ الصديقتان. ٨ أم مازن.
  - ٩ العنكب الحزين . ١٠ النحلة العاملة .

#### أشهرالقصص

- ١ جلفر في بلاد الأقرام .
- ٣ ١ في بلاد المالقة.
- ٣ ه في الحزيرة الطيارة .
- ٥ و جزيرة الحياد الناطقة .
  - ه روېنىن كروزو .

#### قصيص عرببتية

- ١ حي بن يقظان . ٢ ابن جبير في مصر والحجاز .
  - ٣ عودة ابن جبير إلى سوريا والأندلس.

## تضصتمث

١ الملك النجار .

## قصِص فكاهيت

- ١ عمارة . ٢ الأرنب الذكي .
  - ٣ عفاريت اللصوص. ٤ نعمان .
  - ه العرندس. ٦ أبو الحسن.
  - ٧ حذاء الطنبوري . ٨ بنت الصباغ .

#### قبص ألفِ ليلة

- ١ بابا عبد الله والدرويش .
- ٢ أبو صير وأبو قير . ٣ على بابا .
- عبد الله البرى وعبد الله البحرى .
- ه الملك عجيب. ٦ خسروشاه.
- ٧ السندباد البحرى . ٨ علا الدين .
- ٩ تاجر بغداد . ١٠ مدينة النحاس .

#### قصرحندية

- ١ الشيخ الهندى . ٢ الوزير السجين .
  - ٣ الأميرة القاسية . ؛ خاتم الذكرى .
- ه شبكة الموت. ٦ في غابة الشياطين.
  - ٧ صراع الأخوين .

## تعيض كبير

- ١ العاصفة . ٢ تاجر البندقية .
  - ٣ يوليوس قيصر . ٤ الملك لير .

